فُلُوبِ لِحَيَّةً ﴾ وهي ذا يُقننا بالمبير عند الله ليش ا المانسددان كري كالامري لانفسنا لوقوتنابن الله الديلة لناال مكور خدامًا لليتاق المديد ليس بالكِتَابِ بل الرَّوْجِ ولان الكاب يَعْنُلُ الروح يَعِي والانت خدمة الموت قد رُسِين في الواج عاره وصار وا مُحَدةً ويَتَ صُارِبُواسْمُواللا يُعْدِرُون عَلَا لِطُوال وَحِهِ مُوسَّى مِنْ الْحِيهِ الْوَجْهِ وَلَكُ الْدُوعُ طِلْ فَكِيفَ لا كون خدمة الدوح افضل مهاها أو مُعِدُّا والكاف -دمة الشَّجُ مِن الْمِحِدِ والبَّقاء ما فان عكم الحِيرَى حدمة البرِّنكون الهُ والمجِّد جُتِّ تصبر التي تُجِد تُ ٥ اعَيْرَ مُحَدِّدُهِ ادامًا قِيسَتَ بِعِدا الجدالفاضِ الراب الدى الدى الميل و مطل المُعِدّا و فايرى الدى مُدوم وَيَبْغَى إِنْ يَكُون اشْرَف واحِد ؟ فاللَّا الأنْ فِلْا اللهِ السَّا الرَّمَا فلننعَلَب علاينة سَافِين لا هو سَوالذي كالسلعي الرُقع عَل وُجُهِ لِيلا مَيْظُر مِنواسْلِ إِلى الْمُنتَّى الذي عَظْلُ

لريك الماجة الروح جن أراصادف ماطبطوس افي إ فِلْيَتُ عَنَّمُ وَحُرُجْتُ الْمَا قَدُ وَيَا ﴿ وَالْانْعَامُ لِلَّهُ الذَّكِ يُطْفِرْنَا فِي الرَّيْنِ وَبِينِ بِنَاوَا بِعَهُ مَعَدُونَهِ فِي الْمُعْتِينِ بِنَاوَا بِعِهُ مَعَدُونَهِ فِ المرابد والمائخ عرف طبت الميتبر لله عندالدب يجبون وعندالذبز يملكوكن فالديز يستنوجبون عرف الموت الموتِ والذيرَيتَ الهِ أَنْ عَمِف المِيام الله ال ومن الذيريست عون عَذِه الاسبيآ المتعار الذب يَنُ جُونَ الله ما الله بعيم والكر بالعِيدة وكاجًا مِزَلَ اللهِ مُنطِقِ قُدَّام اللَّهِ وَمُغُولُ عَلَى الْمِيسِيرِ ﴾ افْنُه دُاالا ابسًا فعنبركم ما يُن ادعسًا ما محاجون المد كغيرما إلى السُّكُتُ المِيكُمُ فِيا مَثُ الرَّصَامِ الوال إِنْكُنتُوا اسْمِ تُوصَون بنا، فاتباكننا يُن في النم المكونية في الوساء وهِ مَعْدُونَهُ مُعَواعَنُهُ وَلَي إِيهِ وَالْتُمْ مَعْرُونِ لَا اللهِ رِسًا له المنتب المن حدمنا هَا خَنْ المن كُنِيث بغير مداد بُلِيُورِح اللهِ الحج وَلاف الماح الجِعان بلي المواج